كَمَا مُونَكِنُونُ ١٠ اللَّهُ سَلَط عليهم لعَنُوم وُ وُجِيًّا سَامِيًا وجعَلِ فَي عِنونَ الايبصِرُور بِها وادانًا الايتُمعُونِها ما دَامُ فِي الدُّنِيا يَوْمُرُ بَدِّ كُرِيُّ، وَقَدَ قَالَ دَاوُدِ النِّمَا فَلْكُنْ ما بدتهم يزلديهم فنَّا وجَزَّا مُوالعَثُره ولظلَم عُيونهم فلا

يُصِرُون ولتكن طهوره ومنجية فحلحن وان لأفول ألعقم الماعتر واليستطوامعادالله مزدلك ولكن ستبب عثرتهم صادت الجياة الشعوب لينمر وال

كان عثرة بعضهمادت عِنالاهل الدنيا ومارجهم عبالالشعوب فكرما لحيرى كالمرالفصل أرابع عشر

لصراقول واماكرا عمن معشوا لشعوب الالرشولاك

الشعوب واناامتردخ طمتي وعوق لعل فيربزلك

قرى عشيرت فالمحى أناشا منهم والكان فيهمارسب سلاح لامل الدنبا ورضاعنم فكربالجزى تكول تبع

مَا ذَلِكُ الاحِيَاةُ مِنْ لِلْوِتِ وَالْكَانِ الْجَيْرِةِ طَامِنَ

مدسة مفكدلك المجيز إيضًا طاهِرُ ووالكاللاص متدسة

معادالله مرز لك الفاالالطّام آل أستوايل مززيع ابرهيم ومزيت طبنيامين كاابعك الله شغبكه الذت المالك كالعرفة مرفل اوكاتعلون ماقال الليا المتية هابوين كأن شخوا بني استرابيل الله ويغول ا باوت قد كفر مو استرايل وصَلُّوا، وتَعَالُوا انسيآك وهكموا

مَد إلى وانا وَجِه بي يقيتُ وَهُريَطِلبُونَ نَفْتِي ، الله مُعَيِّلُ لَهُ فِمَا أُوجِ المِهِ مُوانِ قَد اسْتَبَعَبُ لَعْبِي سَبَعَهُ

الأف رُجُل لِم جَنُوا رُكِهم ولم يسَّعِدُ والباعل الصَّم ، وَكُذُلُكُ فِي ذَا النَّمَانَ لِيضًا المَا آمَنَ بِاللَّهِ مِمَّنَ

اصطفَتِ النِعَةُ مُقِيَّتُهُ يَسِيْمُهُ وَإِنْ الْوَاادِوادِ لَكِ بالنعة فليش مرضب اعالم المارة والآ فليست الزغمة

نعِمة والكانوا ارتؤه ما عالم والبارة مغلبست عليهم

مَنِّتُهُ، واللهِ مَا نِهُ مِنْهُمُ اعالُ سَبِّتِ بَجِيعُونَهُ بِعَا فليتَوالعِلْ أُوتُوهُ بُودِمَا ذَاكِ الآ اللهِ يَ طَلَبُهُ اسْتَرابِ لَهُ لَهِ رِكَهُ

وقدادرك وكالمطفون بثروامًا بقيتهم فعيت علوهم